## مقدمة الشارح

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا يَمُونُ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَال اللّهِ عَمِوان : ١٠١]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَانً وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاة لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَانً وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاة لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَنّ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَانً وَاتَقُوا اللّهَ الّذِينَ ءَامَنُوا اتّقَوا اللّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَسُلِحُ لَيْمُ اللّهَ وَلَوْلُوا فَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَسُلِحُ اللّهُ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧٠].

## أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وأحسن الهدي هديُ محمد ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة.

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»، الذي ألفه الشيخ الحافظ النووي ـ رحمه الله ـ وهو كتاب جيد ولم يسبق لنا قراءته.

ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير؛ لأنه كتاب نافع للقلوب، وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح؛ لذلك ينبغي أن يعتنى

بهذا الكتاب.

وقد طلب ـ رحمه الله ـ ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْهِ ولسائر المسلمين، وأن يجمعنا وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم، وأسأل الله أن يوفقنا لإتمامه، وأن ينفعنا به، وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، والله الموفّق.

الشارح محمد بن صالح العثيمين